## ححث الدين للعكلامة صلاح الدين



### تأليف

الشيخ العلّامة العارف بالله صَلَامة العارف بالله صَلَاحُ الدِّينِ بْنُ سُلَيْمَان بْنِ صَدَقَة نِينَارْ وَلِي القَايَلِي رَحْمَة الله عليهم (١٠٥١ - ١٠٩٨ هـ ١٦٢١ –١٦٨٧م)

قابله واعتنى به أبوبكر بن كنج كويا بن عثمان الثقافي الجزري الأغاتي كان الله لهم ولجميع المسلمين في الدارين



+ 91 9446 289 475



+ 91 9400 160 786

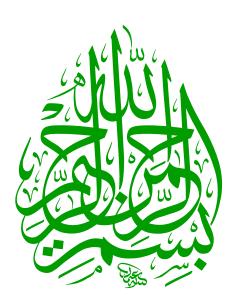

حقوق الطبع غير محفوظة

بِنْ مِ اللَّهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِي مِ وَبِهِ فَسْتَعِينُ (١)

١) يَقُولُ مَنْ بِصَلَاحِ الدِّينِ قَدْ وُسِمَا

أَبُوهُ بِاسْمِ ابْنِ دَاوُدٍ (٢) فَشَا وَسَمَا

٢) الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا لَا نَظِيرَ لَـهُ

ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ جَا لَنَا نِعَمَا

٣) مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ أَوْصَى لِأُمَّتِهِ

بِالْخَيْرِ وَالْآلِ مَعْ أَصْحَابِ" مَنْ عُصِمَا

٤) يَا طَالِبَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا عَلَيْكَ بِمَا

أُوصِيكَ تُكْفَ الْبَلَا وَالْفَقْرَ وَالسَّقَمَا

ه) وَتُوقَ سَهْوًا وَنِسْيَانًا وَتَجْنِ (٤) مُنَا

<sup>(</sup>١) وفي د : وَبِهِ الْأَمَانُ مِنْ زَوَالِ الْإِيمَانِ

<sup>(</sup>٢) وفي هامش ب، ج، د: سَلِيلُ مَنْ بِسُلَيْمَانِ فَشَا وَسَمَا

<sup>(</sup>٣) و في ب، ه: وَالْأَصْحَابِ

<sup>(</sup>٤) و في ج: تُجْنَ

كَ فِي الدُّنَا وَبِيَوْمِ الْحَشْرِ مُغْتَنِمَا ٦) فَبِالتُّقَى الْتَزِمَنْ إِنْ كُنْتَ مُتَّقِيَا يَرْزُقْكَ مِنْ حَيْثُ لَمْ تَحْسِبْ إِلَهُ سَمَا ٧) وَأَكْثِر الْحَمْدَ لِلْغَفَّارِ شَاكِرَهُ مَعَ الصَّلاَةِ عَلَى النَّمُخْتَارِ وَالْعُظَمَا ٨) وَلاَزِمَنْ (٥) شِرْعَةَ الْمُخْتَارِ خَيْرِ جَمِيعِ الرُّسُل أُرْسِلَ لِلْأَخْيَارِ وَالْكُرَمَا ٩) وَاحْبِبْ أَبَا بَصْرِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَبَا حَفْصٍ وَعُثْمَانَ وَالْهِرْمَاسَ وَالْعُلَمَا(٦) ١٠) وَصَلِّ خَمْسَ فُرُوضٍ مَعْ رَوَاتِبِهَا وَزَكِّ صُمْ وَاحْجُجِ الْبَيْتَ الَّذِي احْتُرِمَا ١١) بِالْإعْتِمَارِ وَزُرْ قَبْرَ النَّبِيِّ وَتُبْ

<sup>(</sup>٥) و في ب، ه، د وبهامش ج: وَالْتَزِمَنْ.

<sup>(</sup>٦) قال ابن إسحق : في قلادة العقيان : إن سبّ أبي بكر وعمر وعثمان مما يورث الفقر. هامش ب.

أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّ (') الْأُمَّ صِلْ رَحِمَا وَاعْكُفْ بِمَسْجِدِنَا لاَسِيَّمَا فِشُهُو (۱۲) وَاعْكُفْ بِمَسْجِدِنَا لاَسِيَّمَا فِشُهُو رِالصَّوْمِ وَاقْرَ (') كَلاَمَ اللهِ مُخْتَتِمَا (۱۳) صَلِّ اثْنَيْ عَشْرَ رَكْعَةً (') ضُمَّى فَبِهَا ('') تَصَلَّ اثْنَيْ عَشْرَ رَكْعَةً (') ضُمَّى فَبِهَا ('') تَصَدَّقَنَ غُدُوًّا فَهِيَ أَدْفَعُ لِلْ اللَّهَ وَالسَّدَمَا ('') تَصَدَّقَنَ غُدُوًّا فَهِيَ أَدْفَعُ لِلْ اللَّهُ صَائِبَ وَالسَّدَمَا وَالْمَا فَاتِ وَالسَّدَمَا ('') بَصَدَّقَنَ غُدُوًّا فَهِيَ أَدْفَعُ لِلْ اللَّهُ صَائِبَ وَالْمَصَائِبَ وَالسَّدَمَا ('') بَصَدَّقَنَ غُدُوًّا فَهِيَ أَدْفَعُ لِلْ

(٧) أمر من أُمَّ: يَؤُمُّ، أي اقصد. ه

١٥) وَلاَ تَرُدَّنَّ يَوْمًا سَائِلاً خَجلاً (١٢)

<sup>(</sup>٨) و في ج، د : وَاقْرَأْ

<sup>(</sup>٩) قال عبد الواحد بن المبارك: من صلى كل يوم اثنتي عشرة ركعة . . فقد أدّى حق الصلاة، ومن صام كل شهر ثلاثة أيام . . فقد أدّى حق الصيام، ومن قرأ كل يوم مائة . . فقد أدّى حق القرآن، ومن تصدق في كل جمعة بدرهم . . فقد أدّى حق الصدقة اه هامش ب

<sup>(</sup>١٠) وفي هامش ج، د، ب: صَلِّ الضُّحَى ضِعْفَ أَرْبَعٍ بِأَرْبَعَةٍ

<sup>(</sup>١١) أي الحزن. هامش ب

<sup>(</sup>۱۲) أي ذي حياء. هامش ب

وَوَسِّعَنَّ عَلَى أَهْلِيكَ وَالْخُدَمَا (١٣) وَدَعْ يَمِينًا وَلَوْ بِالصِّدْقِ تَحْلِفُ لاَ مَا كَانَ فِي طَاعَةٍ فَاسْتَعْمِلِ الْقَسَمَا مَا كَانَ فِي طَاعَةٍ فَاسْتَعْمِلِ الْقَسَمَا (١٧) لاَ تَتْرُكَنَّ جَمَاعَةَ الصَّلاَةِ وَلاَ صَوْمًا بِعَاشِرِ شَهْرٍ أَوَّلٍ حُرِمَا (١٤) صَمْ تَاسِعَ الشَّهْرِ ذِي حَجِّ وَسِتَّةَ شَوْ (١٨) صُمْ تَاسِعَ الشَّهْرِ ذِي حَجِّ وَسِتَّةَ شَوْ (١٨) صَمْ تَاسِعَ الشَّهْرِ ذِي حَجِّ وَسِتَّةَ شَوْ

(١٣) وفي ب، ج، د: وَالْخُدَمَا

(١٤) وفي ب، د: حَرُمَا

وفي هامش ب: وفي فضل عاشوراء شعر:

بِأَنْ تَأْتُوا بِعَشْرٍ مِنْ خِصَالِ عَلَى رَأْسِ الْيَتَامَى وَاغْتِسَالِ وَتَوْسِيعِ الطَّعَامِ عَلَى الْعِيَالِ وَتَوْسِيعِ الطَّعَامِ عَلَى الْعِيَالِ وَتَاسِعُهَا الدُّعَاءُ مَعَ اكْتِحَالِ

عَلَيْكُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَوْمِي بِصَوْمٍ وَالصَّلَاةِ وَمَسْحِ أَيْدٍ وَصُلْحٍ وَالْعِيَادَةِ لِلْأَعِلَّا وَثَامِنُهَا زِيَارَةُ عَالِمِيكُمْ

فهذه الأمور العشرة يفعل يوم عاشوراء من شهر المحرّم:

صُمْ صَلِّ زُرْ عَالِمًا عُدْ وَاكْتَحِلِ وَأُسَ الْيَتِيمِ امْسَحْ تَصَدَّقْ وَاغْتَسِلِ

١٩) وَيَوْمَ الْإِثْنَيْنِ أَيَّامَ الْبَيَاضِ فَصُمْ فَتِلْكَ مُنْجِيَةٌ عَنْ كُلِّ مَا انْتَقَمَا

٢٠) وَبَعْدَ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَمَا غَرَبَتْ

فَاجْهَدْ عَلَى طَاعَةِ الرَّحْمَنِ بَعْدَهُمَا فَاجْهَدْ عَلَى طَاعَةِ الرَّحْمَنِ بَعْدَهُمَا (٢١) إِمَّا بِذِكْرِ وَفِكْرِ أَوْ صَلاَتِكَ أَوْ

تِلاَوَةٍ لِكَلاَمِ اللهِ مُنْتَظِما

٢٢) إِلَى صَلاَةِ الضُّحَى وَلِلْعِشَاءِ وَلاَ

تَطْلُبْ لِرِزْقِكَ لَمْ يَزْدَدْ وَلاَ انْتَظَمَا

٢٣) بَعْدَ الْعِشَاءِ فَنَمْ وَاصْمُتْ وَبَعْدَ ضُحَى

فَاطْلُبْ لِرِزْقِكَ فِي الْآفَاقِ (١٥) مُنْقَسِمَا

٢٤) وَكُنْ عَلَى خُلُقٍ سَمْجٍ لِكُلِّ وَرَى

وَدَعْ ذَمِيمَةَ أَخْلاَقٍ تَنَلْ حِكَمَا

٥٥) وَوَاظِبَنَّ عَلَى طُهْرِ تُجَدِّدُهُ

<sup>(</sup>١٥) أي في البلاد. هامش ب

وَأَكْثِرِ الصُّمْتَ حُسْنًا أَقْلِلِ الْكَلِمَا (١٦) وَدَعْ بِجُهْدِكَ آفَاتِ اللِّسَانِ فَلاَ

تَغْتَبْ وَلاَ تَكُ مِكْذَابًا وَلاَ خَصِمًا

٢٧) وَلَا تَنِمَّ وَلَا تَلْعَنْ وَلَا تَشِ لَا

تُمَارِيَنَ (١٧) وَلَا تَسْأَلْ وَلَوْ لُقَمًا

٢٨) وَلاَ تُعَيِّبُ وَلاَ تَلْفَظْ بِمَا هُوَ مُضْ

حِكُ الْأَنَامِ وَمَا لِلِارْتِدَادِ نَمَا (١٨)

٢٩) وَلاَ تُسَامِرْ (١٩) وَلاَ بِالشَّعْرِ تَهْجُ (٢٠) وَلاَ

تَمْدَحْ أَخَا الْجَهْلِ (٢١) مَدْحًا لَمْ يَلِقْ نَظْمًا

٣٠) وَاخْتَرْ لِحَاجَتِكَ الْأَيَّامَ مِنْ نَحْسِ (٢٢)

<sup>(</sup>١٦) وفي هامش ب، ج، د: اللُّقَمَا

<sup>(</sup>۱۷) أي لا تجادل. هامش ب

<sup>(</sup>۱۸) أي لحق. هامش ب

<sup>(</sup>١٩) من السمر، محركة الليل وحديثه اه قا. هامش ب

<sup>(</sup>٢٠) هجاه، هجا، وهجاء: شتمه بالشعر. قا اه ه

<sup>(</sup>٢١) و هامش ج وهامش د : عَلَى الْجَهْلِ

عَظَّمْ (٢٣) لِمَنْ حَمَلَ الْقُرْآنَ (٢٤) وَالْحِكُمَا ٣١) وَصَاحِب النَّاسَ صَافِحْهُمْ وَسَوِّ صُفُو فَهُمْ وَأَفْشِ سَلاَمًا أَكْرِمِ الْيُتُمَا وَاظِبْ عَلَى دَعْوَةٍ مَأْثُورَةٍ وَتَزَوْ وَّجَنَّ بِكُرًا وَإِنْ لَمْ تَبْلُغِ الْحُلُمَا ٣٣) سَلِّمْ إِذَا مَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ وَابْتَدِئَنْ لِكُلِّ شُغْلِكَ باسْمِ اللهِ مُتَّسِمَا ٣٤) إِذَا نَسِيتَ فَفِي أَثْنَائِهِ اثْتِ بِهِ وَلاَزِمَنَّ لِسُكْنَى مَنْزِلِ عُلِمَا ٣٥) بالْيُمْن ثُمَّ الَّجُرْ مُرَاعِيًا لِشُرُو

<sup>(</sup>٢٢) فإذا خرجت من يـوم نحس. فقـل: اَللَّهُمَّ لَا يَأْتِي الْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا عُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. فإنك إذَا قلته مؤمنا متيقنا.. يُذْهِبُ السَّيِّآتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. فإنك إذَا قلته مؤمنا متيقنا.. فلا بأس عليك بالخروج، ولا ينالك مكروه إن شاء الله اه من «عمل الحجّاج» ألفه صاحب هذه القصيدة العلامة صلاح الدين بن سليمان العلامة القايلي.

<sup>(</sup>٢٣) وفي ب ، ج: أَكْرِمْ

<sup>(</sup>٢٤) و في هامش ج وهامش د: الفُرْقَانَ

طِ الْبَيْعِ لاَ تَتَّجِرْ فِي كُلِّ مَا حَرُمَا ٣٦) وَسَافِرَنَّ فَفِي الْأَسْفَار طِيبُ مَعَا شٍ وَالسُّرُورُ وَعِلْمٌ صُحْبَةُ الْكُرَمَا ٣٧) عَلَيْكَ بِالشَّاةِ وَالتَّمْرَاتِ مَعْ عَسَلِ فِيهَا شِفَاءٌ مِنَ الْأَسْقَامِ فَالْتَرْمَا ٣٨) وَكِلْ طَعَامًا فَكُلْهُ وَسِّعَنْهُ عَلَى أَهْلِيكَ لاَسِيَّمَا يَوْمًا (٢٥) قَدِ احْتُرمَا ٣٩) وَأَكْرِمَنْهُ تَجَمَّعْ فِيهِ وَابْتَدِئَنْ بِأَفْضَلِ النَّاسِ قَبْلَ النَّاسِ مُلْتَقِمًا (٢٦) ٤٠) وَالْإِصْبَعَ الْعَقْ تَبَرَّكْ بِالْخُلُولِ (٢٧) وَمِلْ حِ وَالْبَقُولِ فَهَذِي نِعْمَ مَا ائْتُدِمَا ٤١) عَلَيْكَ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ بِقَيْئِكَ مَرْ

<sup>(</sup>٢٥) و في أ ، د وفي هامش ب: لاَسِيَّ فِي يَوْمٍ

<sup>(</sup>٢٦) أي مطعما. هامش ب

<sup>(</sup>۲۷) جمع خِلِّ. هامش ب

رَّةً وَبِالْوَطْءِ مَرَّتَيْنِ وَاحْتَجِمَا

٤٢) فِي كُلِّ شَهْرِ بِمَرَّةٍ لَهُ اجْتَنِبَنْ

كُلَّ الْحَوَامِضِ وَاسْتَعْدِدْ لَكَ الشَّبِمَا (٢٨)

٤٣) وَسَمِّ طِفْلَكَ بِاسْمٍ كَافِلِ بِرِضًى

كَاسْمِ النَّبِيِّ وَعَبْدِ اللهِ أَوْ كَهُمَا

٤٤) وَأُدِّبَنْهُ وَعَوِّدْ بِالسِّوَاكِ وَمُرْ

هُ بِالصَّلاَةِ انْهَهُ عَنْ كُلِّ مَا وُصِمَا (٢٩)

٥٥) وَاكْفُفْهُ حَتَّى انْتَهَى بَعْدَ الْغُرُوبِ عَن الْ

خُرُوجٍ مِنْ بَابِ دَارِ خَوْفَ مَا هُجِمَا

٤٦) وَأَغْلِقِ الْبَابَ خَمِّرْ لِلْإِنَاءِ وَأَطْ

فِ النَّارَ أَوْكِ لِقِرْبَاتٍ (٣٠) مُلِئْنَ بِمَا

٤٧) نَمْ طَاهِرًا دَاعِيًا مُسْتَقْبِلاً ومُبَسْ

<sup>(</sup>٢٨) أي الماء العذب البارد. هامش ب

<sup>(</sup>٢٩) و في ب : بالفتح والكسر للعين و د : وَصَمَ اوُصِمَ: عِيبَ، وَصَمَ: هَابَ

<sup>(</sup>٣٠) أي اربط القربة. قا. هامش ب

مِلاً وَنَاوِيَ نَفْلِ فِي الدُّجَى قُسِمَا (٣١) ٤٨) فَقُمْ بِلَيْلِ وَلاَ تَرْقُدْ إِلَى فَلَقِ (٣٢) كَىْ لاَ يَفُوتَكَ كُلُّ الْخَيْرِ مُنْفَصِمَا (٣٣) ٤٩) تَخَتَّمَنَّ عَقِيقًا وَاظِبَنَّ عَلَى الْ مِسْوَاكِ وَهُوَ أَرَاكُ خَالِفِ الْحُرَمَا (٣٤) ٥٠) وَدَعْ أُمُورًا تُنِيلُ السَّهْوَ صَاحِبَهَا وَالْفَقْرَ دَعْ ذَوْقَ مَا مَرَّتْ وَمَا دَسِمَا ٥١) كَذَا الْحُوَامِضَ أَكْلاً كَانَ أَوْ شُرْبًا

بِالِاعْتِيَادِ فَلَا تَكُنْ لَهَا جَعِمَا<sup>(٣٦)</sup> ٥٢) لاَ تَقْرَ مَا خُطَّ فِي أَلْوَاحِ مَقْبُرَةٍ (٣٦)

<sup>(</sup>٣١) أي في الليل قُسم ذلك النفل. ج، ب

<sup>(</sup>٣٢) أي إلى طلوع الفجر. ه

<sup>(</sup>٣٣) أي منقطعا. ج، ه

<sup>(</sup>٣٤) أي النسوان، ومنه قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شاوروهنّ وخالفوهنّ اه هامش ب

<sup>(</sup>٣٥) و في ه : جَمَمًا/ أي ممتلئا بها أو معتادا لها. ج، ه، ب

وَلاَ تَبِتْ هَهُنَا مُسْتَوْحِشًا عَتَمَا<sup>(٣٧)</sup> هَهُنَا مُسْتَوْحِشًا عَتَمَا<sup>(٣٧)</sup> ٥٣) وَلاَ تُسَافِرْ وَحِيدًا خَائِفًا وَجِلاً

وَلاَ تَخُطَ (٣٨) بِيَوْمٍ مَاشِيًا غَنَمًا (٣٩)

٥٥) وَمِنْ لَوَازِمِ فَقْرٍ خَيْطُ مَا كُسِيَتْ

وَجَمْعُ مَا كَنِسَتْ (٤٠) فِي الْبَيْتِ مُرْتَكِمَا (٤١)

هه) وَكُنْسُ بَيْتٍ بِلَيْلٍ وَالْجُلُوسُ عَلَى

(٣٦) و في ج: مَقْبَرَةٍ قال في القلادة: قراءة ألواح القبور مما يورث النسيان، وعبر صاحب الهدى من الحنابلة بالإكثار من قراءتها، وقال الشيخ علم الدين السخاوي توق خصالا خوف نسيان ما مضى قراءة ألواح القبور قد يمهل وأكلك التفاح ما كان حامضا وكزبرة خضراء فيهما سمومها اهمن «خط سليمان ابن أخت الناظم» اههامش ب

- (٣٧) أي ظلما. هامش ب
- (٣٨) و في ه وَلاَ تَخُطِّ وفي د : وَلاَ تَخْطُ
- (٣٩) مفعول: لا تخطّ. ج ، ب/أو معزا، قال الشيخ علاء الدين البخاري وكان يتقي ذلك، وإذ اضطرّ. فعله وقرأ سورة لإيلاف قريش، قال في «كتاب الحكم» والعاديات، قال أهل البخاري فما يورث الغمّ للمشي بين الأغنام اههامش ب
  - (٤٠) وفي ب، ج، د: كُنِسَتْ
  - (٤١) و في أ مُرْتَكَمًا/ من ارتكم الشيء وتراكم : اجتمع اه قا. هامش ب

أَعْتَابِ دَارِ وَكَيُّ (٤٦) الْقَمْلِ مُنْتَقِمَا ٥٦) كَذَاكَ إِلْقَاءُهُ حَيًّا وَكَنُّ قُشُو رالثُّومِ ثُمَّ الَّذِي ضَاهَاهُمَا (٤٣) كَهُمَا (٤٤) ٥٧) مِنْهَا الزِّنَا وَالرِّبَا سَبُّ الرِّيَاحِ مُوَا لاَةُ الَّذِينَ قَرَوْا لِلْفُسَّقِ الْحُكَمَا ٥٨) كَذَاكَ بَدْءٌ بِيمْنَى فِي دُخُولِ خَلَا وَالْعَكْسِ فِي مَسْجِدٍ فَاتْرُكْ تَنَلْ نِعَمَا ٥٩) كَذَا احْتِكَارُكَ لِلْأَقْوَاتِ تَزْكِيَةُ الْ فُجَّار تَنْمِيَةً بَيْنَ الْوَرَى الْعُلَمَا (٤٥) ٦٠) كَذَاكَ طَرْحُ فُتَاتِ الْخُبْرِ مَزْبِلَةً (٢٠

<sup>(</sup>٤٢) من كواه : يكويه: كيًّا أي أحرق جلده بحديد ونحوها وهي المكواة، والكية : موضع الكيّ، والكاوياء : مقيم؛ واكتوى : استعمل الكيّ في بدنه وتمدّح بما ليس فيه، واستكوى : طلب الكيّ، وكاواه : شاتمه. قا. هامش ب

<sup>(</sup>٤٣) أي القمل والثوم، كالنملة والبصلة. هامش ب

<sup>(</sup>٤٤) فيما تقدم. هامش ب

<sup>(</sup>٤٥) فاعل تزكية. هامش ب

بِالْخِرْقَةِ الْكُنْسُ لَهْقُ مِنْ حَمَامٍ حِمَى (٤٧) ٦١) تَقْلِيمُ ظُفْر بِسِنّ وَالتَّدَلُّكُ بِالْ نِّخَالَةِ النَّوْمُ عُرْيَانًا وَلَوْ ظُلَمَا ٦٢) وَالشُّرْبُ وَالْأَكْلُ (٤٨) بِالْأَجْنَابِ ثُمَّ تَهَا وُنَّ بسَاقِطِ مَأْكُولِ وَلَوْ أَدُمَا ٦٣) والْمَشْئُ قُدَّامَ أُسْتَاذٍ نِدَا أَبَوَيْ نِ بِاسْمِ ذَيْنِ كَذَاكَ الْمَشْيُ قَبْلَهُمَا ٦٤) تَرْكُ الدُّعَا لَهُمَا وَالْإِتَّكَاءُ عَلَى عِضَادَةٍ (٤٩) وَالتَّوَضِّي فِي الْخَلَاءِ بِمَا

(٤٦) و في ج: مَنْزِلَة وهامشه: مَزْبَلَة وفي د: مَزْبَلة وفي هامشه: مَنْزِلَة.

(٤٧) أعني الحمام الطيار. هامش ب

(٤٨) قال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ تغدي . . تمدي، تغشي . . تمشي اه قال العالم سعيد على الحاج الفاضل الفقيه أحمد ابن العالم السيد على الحاج القايلي : إِذَا تَغَشَّيْتَ صَاحِي أَوْ أَكُلْتَ غِدَا ﴿ فَلَا تَدَعْ قَوْلَ مَاحِي مَا اكْتَسَبْتَ غَدَا.

خير العشاء أعصارها وخير الغداة أبكارها، إذا تغديت . . ف نم ولو على رأس الغنم، إذا تعشيت . . فدر ولو على رأس الجدر . هامش ب (٤٩) و في ج عُضَادَةٍ/ أي إحدى زوجتي الباب . هامش ب

٥٥) تَخَلُّلُ بِجَمِيعِ الْعُوْدِ غَسْلُ يَدَيْ

نِ بِالتُّرَابِ وَلَوْ طِينًا بِهِ خُتِمَا

٦٦) تَجْفِيفُ وَجْهٍ بِثَوْبٍ وَالْخُرُوجُ سَرِي

عًا مِنْ مَسَاجِدَ بَعْدَ الصُّبحِ مُنْسَجِمَا

٦٧) وَالْإِبْتِكَارُ بِسُوقٍ بُطْؤُ عَوْدِكَ مِنْ

لَهُا وَاشْتِرَا كِسَرِ السُّوَّالِ وَالْعُدَمَا

٦٨) إِطْفَا السِّرَاجِ بِنَفْخٍ وَالْكِتَابَةُ بِالْ

مَعْقُودِ مِنْ قَلَمٍ دَعْ ذَلِكَ الْقَلَمَا

٦٩) وَالْإِمْتِشَاطُ بِمَكْسُورِ وَأَكْلُكَ فِي الْهِ

مَقْلُوبِ تَرْكُ لِغَسْلِ الْقَصْعَةِ (٥٠) الْخُدَمَا (٥١)

٧٠) وَالْبُخْلُ وَالْكُسْلُ وَالْإِسْرَافُ مَنْعُ خَمِيه

رَةٍ (٥٢) تَعَمُّمُ جَالِسٍ وَلَا (٥٣) سَقَمَا

<sup>(</sup>٥٠) و في ج قِصْعَةِ الخُدَمَا

<sup>(</sup>٥١) فاعل ترك أي ترك غسل الخدماء القصعة. هامش ب

<sup>(</sup>٥٢) و في ه مع ب خُمَيْرَة أي العجين/قاله أبو الليث في «بستانه». هامش ب

### ٧١) كَذَا التَّسَرُولُ قَائِمًا (٥٠) وَتَرْكُكَ نَسْ كَذَا التَّسَرُولُ قَائِمًا (٥٠) وَتَرْكُكَ نَسْ جَ الْعَنْكَبُوتِ (٥٠) بِبَيْتٍ يُورِثُ الْعُدْمَا (٧٠) وَفَرْطُ نَوْمٍ (٥٠) وَبَعْدَ الصَّبْحِ (٥٠) ثُمَّ عَلَى (٥٠)

(٥٣) الواو حالية، أي ولا سقم له؛ لكونه سطيحا اه من «التيسير». هامش ب

(36) أن أكثر الآفات من ثلاثة وثلاثين خصلة: أكل الإنسان وهو جنب، وجلوسه على عتبة داره، ومن تسروله قائما، وتعممه قاعدا، ورمي القملة حية، واستحقار الشيوخ، وإهانة العلماء، وإكرام السفهاء، وإطعام أهل الفسق، والكتب بالقلم المعقود، واستعمال الصفر، والتواني بالصلاة، والشط بالمشط المكسور، ووضع رجل على رجل، وغسل الرجل باليمين، والأكل والشرب باليسرى، والبول تحت المثمر، وشق الجيوب عند المصيبة اه هامش ب

(٥٥) قال أبو الليث السمرقندي في «بستان العارفين» وتركه في الإصطبل يه زل الدواب، وقال الزركشي في قواعد ويقتلها من ذوات السموم، وقد روى الثعلبي في تفسيره عن جعفر الصادق قال سمعت يقول: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه في البيت . . يورث الفقر، قال وقال: ومنع الخميرة يورث الفقر اه هامش ب

- (٥٦) عدّه الغزالي في «نصيحة الملوك» اه هامش ب
- (٥٧) قال النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النوم على أربعة أوجه: النوم على القفا، وهو نوم العلماء الأنبياء ويتفكرون في خلق السموات والأرض؛ والنوم على اليمين، وهو نوم العلماء والصالحين؛ والنوم على الشمال، وهو نوم الملوك ينهضهم طعامهم؛ والنوم على الوجه، وهو نوم الملوك الشيطان اهد هامش ب

وَجْهِ وَكَيْلُ وَوَزْنُ خَائِنًا نَسَمًا (١٠) وَمَنْعُ مَاءٍ لِمُحْتَاجٍ وَظُلْمُ وَرَى (٧٣) وَمَنْعُ مَاءٍ لِمُحْتَاجٍ وَظُلْمُ وَرَى كَذَا الْخِيَانَةُ حِرْصُ الْجَاهِ فِي الْكُرَمَا (١١) كَذَا الْخِيَانَةُ حِرْصُ الْجَاهِ فِي الْكُرَمَا (١١) (٧٤) حِرْصٌ عَلَى جَمْعِ مَالٍ قَطْعُ نَافِعَةٍ (٧٤) حِرْصٌ عَلَى جَمْعِ مَالٍ قَطْعُ نَافِعَةٍ مِنْ دَوْحَةٍ فِي طَرِيقِ دَعْ تَنَلْ حِكَمَا مِنْ دَوْحَةٍ فِي طَرِيقِ دَعْ تَنَلْ حِكَمَا مَنْ حَكْمَا

قال النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : النوم على سبعة أوجه : نوم الغفلة، ونوم الشقاوة، ونوم اللعنة، ونوم العقوبة، ونوم الراحة، ونوم الرخصة، ونوم اللعنة في وقت نوم الغفلة في مجلس الذكر، ونوم الشقاوة في وقت الصلاة، ونوم اللعنة في وقت الصبح، ونوم العقوبة بعد صلاة الفجر، ونوم الراحة عند القيلولة، ونوم الرخصة ونوم الحسرة بعد صلاة العصر، صدق الله وصدق رسوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم والحمد لله رب العالمين. هامش ب

قال عمر: إياكم ونومة الغداة؛ فإنها مبخرة مجفرة مجعرة اهمن «النهاية». (مبخرة: أي مظنه للبخر وهو بغير ريح الفم؛ مجفرة أي مقطعة للنكاح ونقص للماء، ومنه حديث علي: أنه رأى رجلا في الشمس وقال قم عنها فإنها مجفرة أي يذهب شهوة النكاح؛ مجعرة: مظنه ليس الطبيعية) اههامش ب

- (٥٨) أي النوم بعد الصبح. هامش ب
  - (٥٩) أي ثم النوم على. هامش ب
    - (٦٠) أي الخلوة. هامش ب
  - (٦١) و في ب خِرْصُ الجاهِ فِي الْكَرَمَا

٧٥) تَثَاؤُبُ فِي الصَّلاَةِ الْحُكُمُ لاَ بشَرِي عَةِ وَخِلْطَةُ (٦٢) عَالِم لِمَنْ ظَلَمَا ٧٦) وَكَثْرُ نَذْرِ إِذَا بِالشَّيْءِ عُلِّقَ والْإِ فْكُ الْكَثِيرُ وَمَنُّ بِالْعَطَا حَرُمَا ٧٧) وَالْأَكْلُ بِالْإِصْبَعَيْنِ الْمَشْيُ بَيْنَ فِسَا إِهَانَةُ الْأُوْلِيَا وَالْآصْفِيَا(٦٣) الْفُهَمَا ٧٨) وَوَضْعُ كَفِّ عَلَى خَدٍّ وَبَوْلُكَ فِي مَا رَاكِدٍ (٢٤) وَبِيُمْنَى غَسْلُكَ الْقَدَمَا ٧٩) وَالْقُرْفُصَا (٦٥) كَثْرُ لَهْوِ بِالَّبِحَى وَبُزَا

قُ فِي الْخَلاَ وَرَمَادٍ يُورِثُ السَّدَمَا(٦٦)

<sup>(</sup>٦٢) و في ب خَلْطَة وج: خُلْطَة

<sup>(</sup>٦٣) و في ج: الأَوْلِيَاءِ الأَصْفِيَا

<sup>(</sup>٦٤) كذا قالوا، وزاد الحافظ الذهبي في طبه: ثم يتوضأ منه وأطلق الغزالي اه هامش ب

<sup>(</sup>٦٥) أي جلوس القرفصا. هامش ب

<sup>(</sup>٦٦) أي الندما. ج

٨٠) بَوْلٌ بِعُرْي وَوَضْعٌ لِلْأُصَيْبِعِ فِي أَنْفٍ وَتَرْكُ بِأَكْل ذِكْرَ رَبِّ سَمَا ٨١) تَخَصُّرُ لُبْسُ نَعْلِ قَائِمًا وَلِيسُ رَى (٦٧) قَبْلَ يُمْنَى وَلِلسَّوْدَا (٦٨) فَدَعْ هِمَمًا ٨٢) وَكَثْرَةُ الْأَكْلِ كَشْفُ السَّوْأَتَيْنِ لِوَجْ لهِ الشَّمْسِ وَالْبَدْرِ وَالْبَيْتِ الَّذِي عَظُمَا ٨٣) وَمِنْ لَـوَازِمِ نِسْيَانِ الَّتِي حُفِظَتْ حِجَامَةً فِي الْقَفَا وَأَكُلُ مَا خَضَمَا (٦٩) ٨٤) فَأْرُّ وَأَكْلُكَ لِلتُّفَّاحِ (٧٠) جُلِّفَتَا

فصل في تفصيل أشياء حامضة، التَّخُّ: العجين الحامض؛ الطَّخْفُ: اللبن الحامض؛ الطَّخْفُ: اللبن الحامض؛ الجُلُفْتُ: التفاح الحامض؛ الجُلُفْتُ: التفاح الحامض، وهو دخيل في شعر ابن الرومي اهمن «فقه اللغة». هامش ب

<sup>(</sup>٦٧) أي ولبس ليسري. هامش ب

<sup>(</sup>٦٨) أي ولبس النعل السوداء. هامش ب

<sup>(</sup>٦٩) أي أكل. هامش ب

<sup>(</sup>٧٠) أي حامضا، قال ابن وهب عن الليث كان ابن الشهاب الزهـري يكـره أكـل التفاح الحامض. هامش ب

# وَالْجُلْجُلاَنِ (۱۷) وَأَكُلُ الْفُولِ (۲۷) مُنْتَهِمًا هَمْ وَأَكُلُ كُزْبُرَةٍ خَضْرَاءَ أَوْ بَصَلٍ (۸۵) وَأَكُلُ كُزْبُرَةٍ خَضْرَاءَ أَوْ بَصَلٍ فَيَّ (۲۷) كَثِيرًا وَلَحْمُ الْمَعْزِ (۲۷) مُؤْتَدِمًا (۲۵) وَالنَّظْرُ فِي رَاكِدِ الْمَا أَوْ لِمَنْ صُلِبُوا وَلِي وَجْهِ الَّذِي (۲۷) عُدِمَا (۷۷) وَلِلْخَرَابِ وَفِي وَجْهِ الَّذِي (۲۷) عُدِمَا (۷۷)

(٧١) الجلجلان: بالضم ثمرة الكزبرة، وحب السمسم، وحبة القلب اهقا؛ والجلجلان، وفي حديث ذكره صاحب الفردوس: وأكل الجلجلان، ثم قال: هو نوع من أنواع السمسم، وهو الأسود، وقال صاحب «الصحاح»: هو ثمرة الكزبرة، قال: وقال أبو الغيث: هو السمسم في قشره قبل أن يحصد اه ويقال بالسين: كسبرة. هامش ب

(۷۲) أي الباقلًا. هامش ب

(٧٣) لحم نيئ مثل نيع أي غير نضيح، ويجوز أن يقال: فيُّ بالتشديد على القلب والإدغام، ومنه الخمر هي النيّ من ماء العنب إذا كان كذا وكذا، والفعل ناء: ينيئ مثل جاء: يجيئ اه من لغة الهجائية اه منقول من خط الشيخ عبد القادر اللغوي. هامش ب

(٧٤) أي والتيس اه هامش ب

(٧٥) قيد بعض الأطباء بالمسنّ، وقال الدميري : لحم المعز يورث الهم والنسيان، وكذا أكل مخّ التيس اه هامش ب

(٧٦) و في ج: ولِلْوَجْهِ الَّذِي

رَجُلٍ إِلَى فَرْجٍ لَهُ وَلِزَوْ
جَةٍ وَعَكْسُ (۸۷) وَمَصُّ الْبَظْرِ قَدْ وَصَمَا (۲۹)
رَمُ وَمَصُّ الْبَظْرِ قَدْ وَصَمَا (۲۸)
وَأَكُلُ لَحُمْ سَمِينٍ وَالَّتِي مَلُحَتْ (۱۸)
كَذَا الْحُشِيشَةُ وَالصَّهْبَا وَشِبْهُهُمَا
رأسِ الخَلا وَسَمَا
وَالْاسْتِيَاكُ عَلَى رَأْسِ الْخَلاَ وَسَمَا
وَالْاسْتِيَاكُ عَلَى رَأْسِ الْخَلاَ وَسَمَا
عُ الْخَشْنِ مِنْ كَلِمٍ بالْقَلْبِ مَا فُهِمَا
كَذَا الْجِمَاعُ بِإِكْثَارِ (۱۸) وَسَهْرُكَ
مَعْ

(٧٧) أي مات، عدّهما الإمام حجة الإسلام الغزالي مما يجلب النسيان اهه هامش ب (٧٧) وقال عائشة رَضِّ اللَّهُ عَنْهَا ما رأى مني ولا رأيت منه أي العورة، وذكر الزيلعي في «شرحه الكنز» أن نظر الرجل إلى فرج امرأته ونظرها إلى زوجه يورث النسيان، ثم نقل عن علي كرم الله وجهه أن من أكثر النظر إلى عورته . . عوقب بالنسيان. هامش ب

(ومصّ البظر) أي مابين اسكتي المرأة، والاسم البظر محركة اهقا.

(۷۹) أي عاب. هامش ج، ب

(۸۰) و في ه : مُلِحَتْ

(٨١) نقل الغزالي عن جالينوس في «كتاب الأدوية»: أن النسيان يحدث من سبعة أشياء، وهي: البلغم، وضحك القهقهة، وأكل المالح، واللحم الثمين، وكثرة

تَعْبِ وَطَرْحُ قُذَاةٍ مَقْبُرًا (٨٢) عُلِمَا ٩١) وَكُلُّ مَا رَطُبَتْ وَكُلُّ مَا بَرُدَتْ (٨٣) يَضُرُّ فَهْمَ الْفَتَى يَا صَاحِ أَكُلُهُمَا ٩٢) وَفِي أُمُورِ الدُّنَا إِكْثَارُ هَمِّكَ وَاسْ يِعْمَالُ مِسْوَاكِ غَيْرِ غَيْرَ الْحِكَمَا ٩٣) وَضِحْكُ قَهْقَهَةٍ (٨٤) ضِحْكُ بِمَقْبَرَةِ مَشْيٌ عَلَى قِشْرِ بَيْضٍ يُورثُ النَّدَمَا ٩٤) وَمَسْحُ وَجْهٍ بِأَذْيَالِ وَقَصَّ لُحَى بالسِّنِّ أَكْلُكَ خُبُرًا حَرَّ (٥٥) مُضْطَرِمَا

الجماع، والسهرمع التعب، وسائر الرطوبات والبرودات؛ فإن أكلها يضر و يجلب النسيان اههامش ب

- (۸۲) و في ج: مَقْبَرًا
- (٨٣) و في ج، ه : وَكُلُّ مَا رُطِبَتْ وكُلُّ مَا بُرِدَتْ
- (٨٤) قال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من تكلم بكلمة يضحك بها أهل المسجد.. يخلق الله تعالى ثلاثمائة ملك يلعنون عليه إلى يوم القيامة اه هامش ب (٨٥) و في أ : حُرَّ

٥٥) تَنَاوُلُ الْخَلِّ وَالْأَلْبَانِ أَوْ سَمَكِ شُرْبًا وَأَكْلاً بِإِكْتَارِ كَذَلِكَ مَا ٩٦) مِنْ أَعْظَمِ الْكُلِّ كَثْرُ الْأَكْلِ فَهُوَ بِهِ تَوَلُّهُ الْبَلْغَمِ الْمُنْسِي الَّذِي فُهِمَا (٨٦) ٩٧) وَدَعْ أُمُورًا سَتَأْتِي فِي الْقَصِيدَةِ تِي فَإِنَّهَا حَصَّلَتْ لِجِسْمِكَ السَّقَمَا ٩٨) فَلاَ تَوَضَّأُ بِحَرِّ الْمَا وَبَارِدِهِ وَلاَ الْمُشَمِّسِ كُلُّ (٨٧) كَامِلُ بهمَا (٨٨) ٩٩) لاَ تَحْتَجِمْ يَوْمَ سَبْتِ وَالْخَمِيسِ وَيَوْ مَ الْأَرْبِعَاءِ فَإِنَّ مَنْ بِهَا احْتَجَمَا

<sup>(</sup>٨٦) و في أ : حُرَّ/ قال في «قلادة العقيان» : قيل : إن النسيان من كثرة البلغم من كثرة شرب الماء، وكثرة شرب الماء من كثرة الأكل، قال ابن الجوزي في طبه لفظ المنافع وأكل ما يزيد في البلغم يورث النسيان، قال: ويتولد البلغم كثيرا عن التخم، وفي أكل البصل وكثرة أكل الفواكه اهد هامش ب

<sup>(</sup>۸۷) من الماء الحارّ والبارد والمشمس. هامش ب

<sup>(</sup>٨٨) أي الحرارة والبرودة. هامش ب

١٠٠) يَنَالُهُ بَرَصٌ أَوْ مَا سِوَاهُ (٨٩) وَلاَ

فِي سَابِعِ الشَّهْرِ أَيُّ الشَّهْرِ تَحْتَجِمَا

١٠١) وَلَا تَضَعْ فِي تُرَابٍ لِلسِّوَاكِ بِلَا

نَصْبٍ وَفِي عَتَبٍ تَرْكَ الْكَرَى (٩٠) الْتَزِمَا

١٠٢) وَلاَ تَنَمْ غَيْرَ ذِي طُهْرِ وَمُنْفَرِدًا

وَلاَ تُخَلِّلْ بِقَصْبٍ (٩١) تَغْدُ (٩٢) مَنْ سَلِمَا

١٠٣) مِنَ الْجُنُونِ وَبَلْوَى وَالْمَصَائِبِ أَوْ

تَدْوِيدِ سِنِّ وَمَنْ يَسْتَكْ خَلاَهُ عَمَى

١٠٤) لا تَحْبِسَنْ غَائِطًا وَلاَ الضُّرَاطَ وَبَوْ

لًا حَبْسُهَا فِيكَ بِالْأَسْقَامِ قَدْحَكَمَا

١٠٥) وَفِي صَلاَتِكَ تَشْبِيكَ الْأَصَابِعِ دَعْ (٩٣)

<sup>(</sup>٨٩) أي من الأمراض. هامش ب

<sup>(</sup>٩٠) أي النوم؛ فإن النوم على العتب يورث البلاء اه هامش ب

<sup>(</sup>٩١) و في ج، د: تَخَلَّلْ

<sup>(</sup>۹۲) أي تصر ه

وَالْإِغْتِسَالُ بِعُرْيٍ أَوْرَثَ اللَّمَا (١٠٦) كَالنَّوْمِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ (١٠٥) مَنْ وُطِئَتْ (٢٠) فِي حَيْضِهَا فَقُضِي طِفْلُ بِهِ جُذِمَا (٢٠٠) فِي حَيْضِهَا فَقُضِي طِفْلُ بِهِ جُذِمَا (٢٠٧) مَنْ يَفْتَصِدْ آكِلاً مِلْحًا يُصِبْ جَرَبًا وَمَنْ بِلَيْلٍ إِلَى مِرْآتِهِ وَشَمَا (٢٠٨) أَصَابَهُ لَقْوَةً أَوْ أَيُّ مَا سَقَمٍ (١٠٩) وَآكِلُ بَصَلاً نِيَّا لِبَيْضٍ وَحُوتٍ جَامِعًا قَضَمَا (١٠٠) كَمَنْ (١٠٠) لِبَيْضٍ وَحُوتٍ جَامِعًا قَضَمَا (١٠٠) وَآكِلُ بَصَلاً نِيًّا (١٠٠) بِعَشْرَةٍ أَيْد

<sup>(</sup>٩٣) فإنه يصيب به رجز أي عذا مقلق. هامش ب

<sup>(</sup>٩٤) أي الجنون. ج، ه/ وهو نوع من الجنون يلمّ بالإنسان ويضر به اه هامش ب

<sup>(</sup>٩٥) فإنه يورث اللمم اه هامش ب

<sup>(</sup>٩٦) و في أ ، ه : وَطَئَتْ

<sup>(</sup>٩٧) و في ج: فَقَضَى طِفْلٌ بِهِ جَذَمَا

<sup>(</sup>٩٨) أي نظر. هامش ب، ه

يَامٍ بِشَهْرِ فَكُلْفٌ وَجْهُهُ (١٠٣) رُقِمَا (١٠٤) ١١٠) وَجَامِعُوا لَبَنِ بِالْخَمْرِ قَدْ بَرُصُوا (١٠٠) كَجَامِعٍ لَبَنًا بِالْحُوتِ مُلْتَقِمًا ١١١) قَالَ الْأُسَاةُ عَرَتْ بِالصِّدْقِ فَاللَجَةُ مَنْ جَاءَ حَمَّامَهُ لِلْغُسْلِ مُتَّخِمَا (١٠٦) ١١٢) لاَ تَأْكُلِ الْبَيْضَ مَسْلُوقًا وَآكِلُهُ كَذَا عَرَاهُ طِحَالٌ إِنْ بِهِ تَخِمَا (١٠٧) ١١٣) وَمَنْ يُجَامِعْ فَلَمْ يَصْبِرْ لِيَنْزِلَ مَا أَوْلَمْ يَبُلْ أَوْ لِأَيْرِ (١٠٨) لَمْ يَبُلَّ بِمَا

(١٠٢) و في ج، ه: نَيًّا

(١٠٣) وفي ب: وَجْهَهُ

(١٠٤) أي نقش. ب، ج، ه

(١٠٥) و في ج، د : بَرَصُوا

(١٠٦) أي ممتلئا بطنه شبعا. هامش ب، ج

(١٠٧) و في ج: تَخَمَا

(۱۰۸) أي ذكر اه هامش ب

١١٤) نَمَا بِهِ مُعْسِرُ الْأَبْوَالِ وَهُوَ حَصَا

ةً في مَثَانَتِهِ (١٠٩) وَمَنْ قَدِ احْتَلَمَا

١١٥) لَمْ يَغْتَسِلْ فَأَتَّى زَوْجَتَهُ فَقُضِي

بَيْنَهُمَا وَلَدُ تَرَى بِهِ لَمَمَا

١١٦) وَآكِلُ السَّمَكِ الطَّرِيِّ مُغْتَسِلاً

أَصَابَهُ فَالِجٌ مَنْ ظُفْرَهُ قَلَمَا

١١٧) وَلَيْسَ يَغْسِلُهُ فَحَكَّ جُتَّتَهُ

بِهِ يُصَبْ بَرَصٌ أَقْبِحْ بِهِ سَقَمَا

١١٨) وَمَنْ يُجَامِعْ عَجُوزًا نَالَهُ فَتَرُ (١١٠)

فَوَطْؤُهَا بِنْيَةُ الْأَعْمَارِ قَدْ هَدَمَا

١١٩) كَذَا الْجِمَاعُ بِلاَ هَيْجَانِ شَهْوَتِهِ

<sup>(</sup>١٠٩) أي مجرى البول. هامش ب

<sup>(</sup>١١٠) قال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تزوّجن شهبرة ولا نهبرة ولا هيذرة ولا لغوفا. (شهبرة وهي : زرقاء البدن، نهبرة وهي : العجوز المدبرة، لهبرة أي الطويلة المهر، هيذرة أي القصيرة الذميمة، لغوف أي صاحبة الولد من زوج آخر). هامش

كَذَا بُعَيْدَ (١١١) حَرَارَةٍ وَمَا دَسِمَا ١٢٠) وَأَكْلُ بَقْلِ كَذَا فِي لَيْلَةٍ غَيْرَ مَرْ رَةٍ فَذَلِكَ حَبْلُ الْعُمْرِ قَدْ فَصَمَا (١١٢) ١٢١) لاَ تَأْكُلَنَّ أَخِي يَوْمًا بِلاَ سَغَبِ وَلاَ الَّذِي أَنْتَ لَمْ تَعْتَدْ وَلَا نَهَمَا (١١٣) ١٢٢) لاَ قَبْلَ أَكْلِكَ تَشْرَبْ وَالْغُدُوِّ (١١٤) وَلاَ تَعْدَ انْتبَاهِكَ فَاشْرَبْ يَعْدَ أَكْلِكَ مَا ١٢٣) وَلاَ يَغُرَّنَّكَ ذُو جَهْل يَقُولُ أَنَا قَدْ طَالَ مَا غُصْتُ فِيهَا لَمْ أَجِدْ أَلَمًا

قَدْ طَالَ مَا غُصْتُ فِيهَا لَـمْ أَجِدْ أَلَـمًا لَـمُ أَجِدْ أَلَـمًا لِأَنَّ مَنْ سَرَقُوا إِنْ أَوَّلاً قُـطِعَتْ

أَيْدِيهِمِ لَا تَرَى مَنْ مَالُهُ عُدِمَا(١١٥)

<sup>(</sup>١١١) وفي ج: بَعِيدَ

<sup>(</sup>۱۱۲) أي قطع. ه

<sup>(</sup>١١٣) وفي ج، د: نَهِمَا

<sup>(</sup>١١٤) و في د : وَالْغُدُوَّ

١٢٥) قَالَ الْإِمَامُ بْنُ حَنْبَلِ بِأَنَّ فَتَى أَصَابَهُ بَرَصٌ فِي الْأَرْبِعَا احْتَجَمَا ١٢٦) خُذِ الْأُمُورَ الَّتِي بِهَا أَمَرْتُ وَمَا نَهَيْتُ عَنْهَا فَدَعْ بِالتَّظْمِ مُنْتَظِمًا ١٢٧) يَصِحُّ جِسْمُكَ يَقْوَى بِالتَّقَى بِقُوَى وَأَنْتَ تَجْني غِنَى الدَّارَيْنِ مُنْحَتِمًا ١٢٨) قَصِيدَتِي كَمُلَتْ بِمُوجَزِ جَمَعَتْ مَا لَا كِبَارٌ حَوَتْهُ غَيْرَ مَا نُظِمَا ١٢٩) عِشْرِينَ بَيْتًا وَفَتْ بِاثْنَيْنِ بَعْدَ مِائَة بعَشْرَةٍ حُسِبَتْ (١١٦) سَمَيْتُهَا حِكُمًا ١٣٠) صَلَّى الْإِلَهُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بُعَيْد ـدَهُ بِهِ كُلُّ رُسُلِ اللهِ خَدْ خُتِمَا

(١١٥) و في ج: لاَ تَرَى مِنْ مَالِهِ عَدَمَا وفي د: مَنْ مَالَهُ عَدِمَا

(١١٦) و في ج: حَسِبَتْ

١٣١) مُحَمَّدِ عَلَمًا مُؤَيَّدِ هِمَمًا

مُمَجّدٍ عِظَمًا مُشَيّدٍ أُمَمًا

١٣٢) وَآلِهِ الْعُظَمَا وَصَحْبِهِ الْكُرَمَا مَا حَرَّكَتْ عَنَمًا (١١٧) قُمْريَّةٌ نَعَمَا (١١٨)

(١١٧) و في ب: غَنَمًا وفي ه: عَنْمًا | العَنم: نوع من الشجرة.

(١١٨) أي ترنّم. ه

تَنْبِيهُ : وفي بداءة نسخة أ (هذا الأبيات المسمّى بـــ «الحكم» للعالم العلامة الكامل صلاح الدين بن الوليّ سليمان القاهري) وفي ب : هذه «حكم الدين» للعلّامة صلاح الدين.

تَمَّتْ وَبِالْخَيْرِ عَمَّت

\* \* \* \*

.....